

سفير

"عظماء خالدون"

١٤: ١٠ من سن

## عمر بن الخطاب رضي الله عنه



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سنغيم

رتم الإيداع : ٨٩٣٩ / ٩٥ الترقيم الدولي : 9 - 452 - 261 - 477 ما

أكملَ أميرُ المؤمنينَ غـداءًهُ، وحمِدَ اللهَ تعـالي، ثُمَّ نظرَ إلى الرجلِ الذي جلسَ بجواره ليحدُّثُهُ عن حاجته فقالَ الرجلُ: - أنا رسولُ القائدِ « سلمةَ بنِ قيسِ الأشجعيُّ » في شماليّ « العراقِ ». - مرحبًا بسلمةً بنِ قيسٍ ورسولِهِ، حدُّثنِي عنِ المسلمينَ، وكيفَ حالُهم ؟ فأجابَهُ: - هم بخيرِ حالِ يا أميرَ المؤمنينَ: إِ فَسَأَلُهُ عَمَّا أُرسِلُهُ بِهِ السَّلَمَةُ ١، فقالَ الرجلُ: - لقينا عدوَّنا من مشركي الأكراد بشماليُّ « العراقِ »، فدعوناهُم إلى الإسلام؛ فَأَبُوا، وإلى الجزية فأبُوا، فقاتلناهُم، فنصرَنا اللهُ عليهِم، وقدْ جمعَ « سلمةُ » المتاعَ، بعدَ أَنْ قَسَّمَ الغنائمَ على الجنودِ، فوجدَ صندوقًا صغيرًا من الجواهرِ، فقالَ للناسِ: - إنَّ هذهِ الجواهرَ لو قُسِّمَـتْ فيكم ما استفادَ منها أحـدٌ، فهل تطيبُ أنفسُكم أنْ أبعث بها إلى أميرِ المؤمنينَ فهو أحوجُ إليها منّا؟ وأخرجَ الرجلُ صندوقَ الجــواهرِ ووضعَهُ أمــامَ أميرِ المؤمنينَ، فلمَّــا أمسكَهُ ونظرَ إلى الجواهرِ تغيَّرَ وجـهُهُ، وظهرَ الغضبُ عليه، وهبُّ واقفًا بعدَ أنْ دفعَ الرجلَ بيدِهِ وأعادً إليهِ الجواهرَ، ونادَّى على خادمه: - أعطِهِ دابتينِ من إبلِ الصدقةِ ليرحلَ عليهِما الآنَ. ثم قال للرجل: - أمَا واللهِ لئنُ تفرُّقَ الناسُ قبلَ أن تُقَسَّمَ الجواهرُ فيهم لأعاقِبُكَ وصاحبَكَ عقابًا شديدًا. وقبلَ أَنْ ينطلقَ الرجلُ قالَ لَهُ: - أعطِ دابتكي الصدقة لأفقرِ رجلِ عندكم. وانطلقَ الرجلُ مسرعًا حتَّى وصل إلى « سلمةً »، وأخبرَهُ بما حدث، 

المجاهر على المامة « الله المامية على الناس والحسر الموامير المؤمنين ، فبيعت الجواهر ، ﴿ وَقُسَّمَ ثَمْنُهَا بِينَ النَّاسِ. وأرسلَ " سلمةً " إلى أميرِ المؤمنينَ، فهدأتُ نفسهُ، وقامَ يحمدُ الله تعالى ويشكره. إنَّه ﴿ عَمْرُ بِنُ الْحَطَابِ بِنِ نَفَيْلِ بِنِ عَبْدِ الْعَزَى ﴾، المعروفُ بأبى حفصٍ، والملقَّبُ بالفاروق. وُلِدَ – رضيَ اللهُ عنْهُ – بعدَ عام الفيلِ بشلاثَ عشرةَ سنةً ، وينتسبُ إلى « بني عدى " بمكةً. تعلُّمَ القراءةَ والكتابةَ ورعْيَ الغنمِ، ثمَّ عـملَ بالتجـارةِ، وكـانَ -رضي اللهُ عنه - شجاعًا، صاحب قوة جسمانية عظيمة وذكاء شديد، فصيحًا بليغًا، وقد أهَّـلَهُ ذلكَ كلَّهُ أنْ يكونَ سفيـرًا لقريشٍ في الجاهليةِ وممثلاً لها إذا وقعتِ كالحربُّ بينها وبينَّ غيرِها منَّ القبائلِ. ولَّما بعثَ اللهُ نبيَّهُ محمدًا ﷺ رسولًا، وقفَ ﴿ عمرُ ﴾ بادئَ الأمرِ معاديًا للإسلامِ قاسيًا على المسلمينَ، حتَّى إنَّهُ همَّ يومًا بقتلِ النبيِّ عَلَيْةٍ. وعلى الرغم من ذلك فإنَّ النبيُّ كانَ يعرفُ لعمرَ مكانتَهُ وقوةَ شخصيته، ورجاحة عقله؛ لذا تمنَّى أنْ يهديَّهُ اللهُ إلى الإسلام؛ فدعما الله قائلاً: « اللهمَّ أعزَّ الإسلام بعمر بنِ الخطابِ ١٠ فأسلم في العامِ السادسِ من البعثة النبوية، بعد أنْ قرأ إيات من القرآنِ الكريمِ في بيتِ أختِهِ " فاطمةً » − التي كانَتْ قد أسلمَتْ قبلةً −، وكانَ عمرُهُ آنذاكَ ثلاثةً وثلاثينَ عامًا. وما إنَّ أسلمَ " عمـرُ " حتَّى راحَ يعـــوِّضُ ما فاتَه، فــقالَ للنبيُّ ﷺ وهــوَ في دارِ " الأرقم بنِ أبى الأرقم »: يا رسولَ اللهِ ألسنا على الحقِّ؟! فقالَ ﷺ: "بلى». فقالَ « عمرُ »:

ففيمَ الاختفاءُ؟! والذي بعثَكَ بالحقّ لتـخرُجنَّ. فسُرَّ النبيُّ منْ كلام «عمرَ»، وخرجَ المسلمونُ في صَـفَّينِ - وكـانوا أربعينَ رجـالا - على الصفِّ الأولِ « حـمـزةُ » عمَّ النبيِّ، وعلى الشَّاني " عمرُ » حـتَّى دخلوا البيتَ الحرامَ وصلَّـوا فيهِ، ثمَّ جلـــوا حولَ الكعبة ، وظهر الإسلام في مكة ، فأثنى النبي على " عمر " قائلا: « إنَّ اللهَ جعلَ الحقُّ على لسانِ عمرَ وقلبِهِ، وهو الفاروقُ، فرَّقَ اللهُ بِهِ بينَ الحقِّ وعندُما أَذِنَ النبيُّ عِمَالِيْةُ بالهجرة إلى « المدينة » هاجرَ المسلمونَ سرًّا؛ حـتَّى لا يمنعَهم الكفارُ - بعد أنْ أعلنوا حربًا شـرسةٌ على المسلمينَ -، ولكنَّ " عمرَ " خرجَ للهجرةِ نهارًا، وقد شــهرَ سيفَهُ وحمَلَ قوسَهُ على كتـفهِ وانطلقَ إلى الكعبة؛ فطافَ ثمُّ صلَّى ركعتين ثمُّ نادَّى في الناس: منْ أرادَ أنْ تفقدَهُ أمُّهُ، أو يُبتَّمَ ولدُهُ، أو ترمَّلَ زوجتُهُ، فليلقَنِي وراءَ هذا الوادي؛ فإنِّي مهاجرٌ. ثمَّ رحلُ فما تبعُّهُ أحدُّ. وفى « المدينة المنورة » أخذَ النبيُّ ﷺ في بناءِ قواعــدِ الدولةِ الإســـلاميةِ الوليدةِ، و« عمرُ » بجوارِهِ - مع عَــيرِهِ منْ كبارِ الصحابةِ - يشــدُّ منْ أزرِهِ، ويعاونُهُ ويجاهدُ ولَّمَا كَـانَ ﴿ عمـرُ ﴾ سديد الرأي، قـويَّ الإيمانِ، يبتـغيى رضاء اللهِ - تعـالى -ورسوله؛ اتخذهُ النبيُّ عَلَيْهُ مع ﴿ أَبِي بَكُرٍ ﴾ وزيرينِ يستـشيـرُهما في أمـورِ المسلمين، ويُثنى عليهما قائلا: - « وزيراى من أهلِ السماءِ جبريلُ وميكائيلُ، ووزيراى من أهلِ الأرضِ أبو بكرٍ وشهدٌ « عمرُ » غزواتِ الرسولِ كلُّهَا، وخرجَ في عدةِ سرايا أميرًا عليها.



وأخبرَهم بما عزمَ عليه؛ فأثنَوا على « عمـرَ »، فخاطَبَ « الـصديقُ » الناسَ وهم مجتمعونَ في المسجد قائلاً: - أترضونَ بمن أستخلفٌ عليكم؟ إنِّي وليتُ « عمرَ ». فأجابوا بالموافقة؛ فدعا « عثمانً بنَ عفانً » وأملاهُ كتابًا باستخلافِ «عمرَ » . وتُوفِّي « أبو بكر » في جمادي الآخرة سنةَ ( ١٣ هـ )، وتولِّي « عــمرُ » تجهيزَهُ ودفنَهُ، ثمَّ قامَ في الـناس خطيبًا ليبيِّنَ لهم سيـاستَهُ في الحـكم، فأخبـرَهم أنَّهُ يعدُّ الحَلافةَ أمانةً واخستبارًا منَ اللهِ، وأنَّهُ سيقومُ برعـايةٍ أهلِ « المدينةِ » ومَنْ حولَها منَ البلادِ القريبةِ، أمَّا البلادُ البعيدةُ فإنَّهُ سيولِّي عليهَا أهلَ القوةِ والأمانةِ، ثمَّ إنَّ المحسنَ لهُ ثوابُهُ والمسيءُ لَهُ عقابُهُ. ولَّما كانَ " عمرُ " - رضيَ اللهُ عنْهُ - تاجرًا يأكلُ منْ تجارتِهِ؛ رأى أنْ يتفرغَ لمهامِّ الخلافة، ولما سألَهُ الناسُ عنْ حقِّهِ ( راتبه ) في بيتِ مالِ المسلمينَ قالَ: - يحلُّ لي ثوبان: ثوبٌ في الشتاءِ وثوبٌ في الصيفِ، وطعامِي كطعامِ رجلِ منْ قريشٍ، ليسَ بأغناهُم ولا بأفقرِهِم، ثمَّ إنِّي رجلٌ منَ المسلمينَ يصَيبُني ما يصيبُهم. بدأ « عمـرُ » خلافتَهُ بتـرغيب الناس في الجهاد في بلادٍ فـارسَ - بعدَ أنْ نقضَ الفرسُ عهودَهم وآذُوا المسلمينَ - فقامَ الناسُ إليهِ، وكانَ أسرعَهم إجابةً " أبو عبيد ابن مسعود "، فولاهُ " عمـرٌ " قيادةَ الجيشِ، ثمَّ تبعَهُ جيشٌ آخـرُ بقيادةِ " عبدِ اللهِ البجليُّ »، وتتابعت الجيوشُ إلى ﴿ العراق ». وهكذا خرجَ الجيشُ الإسلاميُّ وروحُ الفتوحاتِ تشتعلُ في صدرِهِ؛ لنشرِ الإسلامِ وسحق الشرك والظلام. وتجـمُّـعَ الفرسُ وتعـاهدوا على قـتالِ المســلـمينَ وطردِهم منَ « العــراقِ »، فكتبَ « المثنَّى بنُ حارثةً » قائدُ جيـوشِ المسـلمينَ إلى « عـمرَ » يطـلعُـهُ على الموقف، فقدَّرَ « عمرٌ » خطورة الأمرِ؛ فأمرَ « المثنَّى » أنْ يرغُّبَ مَنْ حولَهُ من الناسِ

بلاد فارس أذربيجان بلاد فارس والكونة ألفيار الكونة القادرسية القادرسية القادرسية القادرسية

في الجهاد، ثم دعا المسلمين في البلاد إلى الجهاد؛ فلبّى المسلمون النداء وجاءوا من كلّ مكان إلى الملاينة، وأراد «عمر » أنْ يقود الملدينة»، وأراد «عمر » أنْ يقود الصحابة أنْ يظلّ هو بالمدينة ينظم الصحابة أنْ يظلّ هو بالمدينة ينظم الجيوش ويتابع المعارك، وأنْ يعهد بقيادة هذا الجيش إلى «سعد بن أبي وقاص»، فوافق «عمر».

وسارٌ ﴿ سعــدٌ ﴾ إلى ﴿ العراقِ ﴾

ودارَتُ بينَهُ وبينَ الفرسِ عندَ «القادسيةِ» معاركُ عنيفةٌ، أبلى فيها المسلمونَ بلاءً حسنًا، وظهرَتِ البطولاتُ، وقاتلَ المسلمونَ قتالَ الشجعانِ حتى انتهتِ المعركةُ بهزيمةٍ ساحقة للفرس.

ثمَّ كتبَ "عمرُ " إلى " سعدٍ " يأمرُهُ بمواصلةِ الفتوحاتِ؛ فانطلقَ المسلمونَ إلى بلادٍ فارسٍ ينشرونَ نورَ الإسلامِ، ففتحوا " المدائنَ " عاصمة دولةِ الفرسِ، ثمَّ تحقق فتح الفتوح ( نهاوند ) وقُتِحَتُ كبرى المدنِ الفارسيةِ، كأصبهانَ، و" أذربيجانُ "، و"خراسانَ "، وانتشرَ الإسلامُ في بلادٍ فارسٍ.

وفى بلادِ « الشامِ » انطلقتِ الجيوشُ الإسلاميةُ بقيادةِ « أبى عبيدةَ بنِ الجواحِ »، بعد معركةِ « اليرموكِ » تحرِّدُ الناسَ من عبادةِ البشرِ إلى عبادةِ ربَّ البشرِ، ومن ظلمِ

الجاهلية إلى عدل الإسلام، فَفُتِحَت « دمشقُ » و «حمص »، و « حلب »، وسواحلُّ بلاد ا الشام "، وياقى المدنِ الشاميةِ . وفي ربيع الآخر سنةً ( ١٦ هـ ) فُتحتُ مدينة « القـدسَ »، وذهبَ « عـمرُ » بنفسهِ ليوقع الصلح بينَ المسلمينَ وأهلِ المدينةِ، ويُروى أنَّ « عمرَ » سافرَ إلى « الشام» بمفردهِ، راكبًا دابتَهُ، وليسَ على رأسِهِ عمامة، ولما عـرضَتْ لهُ بركةُ ماءِ نزلَ عنْ دابته، وأمسكَ حذاءَهُ بيده، وخاضَ الماءَ ومعهُ دابتُهُ. وعظمَ في أعين قادة جيوشه أنَّ يدخلَ " عمر ً " " الشامَ " على تلكَ الهيئة ، فكلمَهُ ﴿ أَبُو عبيدةً ﴾ في ذلكَ، ولكنَّ الذي اختارَ الآخرةَ وزهدَ في مفاتنِ الدنيا وعزمَ على أنْ يلحقَ بصاحبيه « محمد » ﷺ و « أبي بكر » أجابَهُ: - « إِنَّكُم كَنتُمْ أَذَلَّ الناسِ، وأحــقــرَ الناسِ، وأقلَّ الـناسِ، فــأعـزَّكــمُ اللهُ بالإسلام، فمهما تطلبوا العزُّ بغيرِهِ يذلُّكم اللهُ ١٠. وعند مدينة « الرملة » جاء ممثل « القدس » ومعه أعيان المدينة ؛ فصالحَهُم « عـمرُ »، وأمنَهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وأمرَ أنْ لا يُكرَهَ إنسانٌ على ترك دينه، وعلى أهل القدس الجزية، وكتب بذلك وثيقةٌ تشهد على عدل الإسلام وعظمته، ورحمته بالناس جميعهم. ثم أمرَ « عمر الله عمر العاص " أن يتوجَّه إلى « مصر الفتحها، فخـرجَ " عمـرُو " إلى أهلِ مصرَ ليخلصَهم من ظلم الرومـانِ وبطشِهم، وتابعُهُ

﴾ عمـرُ » فأرســـلَ إليهِ الإمـداداتِ حـتَّى فُتِـحَتْ « مصـــرُ » وبلادُ « النوبـةِ » 🌠 و«برقــةُ » و« طرابلسُ ».

وفي «المدينة المنورة » عاصمة الخلافة أقامَ « عمرُ » حكمًا قائمًا على الشورى، فاختارَ مجموعةً من كبارِ الصحابةِ مِنَ المهاجرينَ والأنصارِ وفضلاءِ العربِ يستشيرُهم، ولا يقطعُ أمرًا دُونَ مشورتهم.



678316323167831 كما كانَ يكتبُ ثروةَ الوالِي عندَ تولُّيهِ المنصبَ؛ حتَّى لا يستغلُّهُ في جمع المال، والمنفعةِ الشخـصيةِ، فإذا وجدَّ أنَّ مالَهُ قدْ زادَ عندَ نهـايةِ ولايتِهِ؛ أخذَ نصفَ مالهِ، وضمةً إلى بيت مالِ المسلمين. وكانَ يكتبُ إلى الولاةِ يأمرُهم بعدم إذلالِ الناسِ، أو ضربِهم، وجعلَ " عمرُ " من موسمِ الحجُّ مؤتمرًا لمحاسبةِ عمَّالِهِ، فكانَ إذا اجتمعَ الناسُ قالَ لهم: - إنِّي لم أستعملُ عليكم عمالي ليضربوا أجسادَكم، وليشتموا أعراضكم، ويأخذوا أموالَكم، ولكن استعملتُهم ليعلموكم كـتابَ اللهِ وسنةَ نبيِّهِ، فمنْ ظلمَهُ عاملُهُ بمظلمةٍ فلا إذنَ لهُ علىَّ، ليرفعُهَا إلىَّ حتَّى أقتصَّ منهُ. فوقفَ رجلٌ وقالَ: - يا أميرَ المؤمنينَ إنَّ عاملَكَ ضربَني مائةَ سوطٍ بغيرِ حقٍّ. فسألَ "عمرُ \* عاملَهُ ، فتبيَّنَ لهُ أنَّ الرجلَ ظُلمَ ؛ فقالُ : - قمْ يا رجلُ فاقتصْ منهُ. وأعطاه السوطُّ، فقالُ والى مصرُ اعمرُو بنُّ العاص؟: - يا أميرَ المؤمنينَ إنَّكَ إنْ فعلتَ ذلكَ يكثـرْ عليكَ الناسُ، وتكونُ سنةُ يأخذُ بها مَنْ بعدكَ. فأجابه اعمراً): - لابدُّ منَ القصاصِ، فقد رأيتُ النبي عَلَيْجُ يقتص من نفسه . فاستأذَنَ الولاةُ "عمرًا" أنْ يُرْضُــوا الرجلَ،فقاموا إلى الرجلِ واعتذروا لَهُ وأعطوْهُ ماثتي درهم تعويضًا؛ فقبلَ اعتذارُهم، ورضيَ اعمرُ ﴾، وعَلِمَ الناسُ أنَّ أميرَ المؤمنينَ لا يرضَى أنْ يُظلُّمَ في البلادِ أحدٌ منْ رعيته. ولم يكنُ "عمرُ" يكتفِي بذلكَ؟ بلُ كانَ يرسلُ مبعوثَهُ الخاصَّ "محمدَ بنَ مسلمةً" إلى البلدانِ المختلفةِ يتفقدُ أحـوالَ الناسِ، ويسألُهم عنْ واليهِم، وكيفَ يعاملُهم، ثمَّ يبلُّغُ "عمرً"، فبإذا عَلِمَ أنَّ عاملَه حريصٌ على رعايةِ الناسِ ويحسنَ تصريفَ شئونِ البلاد، فرحَ بذلكَ وأبقاهُ، وإلا عزلَهُ.

6363/63/63/63 وكانَ «عمرُ» كواحد منَ المسلمينَ، يأكلُ ممَّا يأكلونَ ويلبسُ مثلَ ما يلبسونَ، ولا يستأثرُ لنفسه بشيء عنْ رعيته ؛ حتَّى يُروكى أنَّهُ جاءَتْ إليهِ يومًا أقمشةٌ يمنيـةٌ فقامَ ففرقَها بينَ الناسِ، فخرجَ من نصيبِ كلِّ مسلمٍ قطعةً قـماشٍ تكفى لثوبِ واحد، وكانَ نصيبُ «عمر» كغيرهِ، وفي اليومِ التالي وقفَ على المنبرِ وعليهِ ثيابُهُ الجديدةُ، ليرغُّبَ الناسَ في الفتح ونشرِ الإسلامِ فقامَ إليهِ رجلٌ وقالَ: - لا سمع ولا طاعةً يا أميرً المؤمنينَ. فلم يغضبُ اعمرًا، وخاطبَ الرجلَ في هدوءٍ: – ولم ذلك؟!! - لأنكَ استأثـرتَ علينا؛ لقـد خرجَ بالأمسِ نـصيـبُكَ منَ الأقـمشـةِ قطعـة واحدة، وأنتَ رجلٌ طويلٌ لا تكفيكَ قطعةُ القماشِ لتفصيلِ ثوبٍ، فكيفَ فصَّـلْتَهُ؟ فالتفت اعمرُ الله ابنه قائلاً: - أجبه يا «عبدَ الله». فقالَ اعبدُ الله»: لقد أعطيتُهُ نصيبي فأتمَّ ثوبهُ. فقالَ الرجلُ: أمَّا الآنَ فالسمعُ والطاعةُ. وكانَ - رضيَ اللهُ عنهُ - مضربَ المثلِ بينَ الناسِ في عدلِهِ ومساواتِهِ بينَ الناسِ، فعندَما ضربَ الأميرُ الغسانيُّ «جبلةُ بنُ الأيهمِ» رجلاً منَ المسلمينَ على وجهِهِ بدونِ حقُّ، أصرُّ اعمرُ العلى القصاصِ منهُ، ولم ينقذُهُ إلا هروبُهُ إلى بلادِ الرومِ. وضربَ «عمرُ» «محمدَ بنَ عــمروِ بنِ العاصِ» عندَما شكاهُ أحدُ المصريينَ، وكادَ يضربُ "عَمْرًا" نفسَهُ؛ لأنَّهُ مستولٌ عنْ ظلم ابنه، لولا أنَّ الرجلَ المصريُّ عفا عنه، وقالَ اعمرُ، قولَتُهُ المشهورةَ: ON BOOK OF BOOK



وأخذَ «عمرُ» نفسَهُ بالشدة؛ فـأكلَ الحشنَ منَ الطعام، ولبسَ الحشنَ منَ الثيابِ، وكانَ شديدًا في محاسبة نفسه؛ حتَّى كلَّمَـهُ الصحابةُ في ذلكَ، فـشكرَهم على نصيحتِهم وبيَّنَ لهمْ أنَّهُ لا يُلزِمُ أحدًا بهـذهِ الشــدةِ ، ولكنَّهُ يريدُ أنْ يلحــقَ بالنبيُّ واأبي بكرًا في المنزلة يومُ القيامةِ. وضربَ «عمرُ» المثلَ الأعلَى للحاكم الذي يُولِي رعيتَه كلَّ اهتمامه، فكانَ يسألُ عنْ أحوال الناس، ويتفقدُهم، ويطوفُ في الأسواق، ويسألُ عنِ الأسعار، وينتقلُ بينَ القبائلِ يعطِي الناسُ رواتبَهم، ويسيرُ في الطرقاتِ ليلا ونهسارًا، رآه يومًا أحدُ الصحابة يدخلُ بيتًا، فذهب في الصباح ليرى من في البيت، فإذا عجوزٌ عمياءُ مقعدةٌ يتعهدُها «عمرُ» بالرعايةِ، ويقومُ على قضاءِ حوائجِها سرًا. وكانَ "عــمرُ" من أرقّ الناسِ قلبًا، وأكـــثرِهم رأفــةً ورحمةً بالناسِ، مــرَّ يومًا في } السوق، ومعَّـهُ الدِّرةُ، يتفقدُ أحوالَ الناسِ، فوجـدَ رجلا يقفُ في عرضِ الطريقِ، فضربَهُ بالدرةِ ضربةٌ خفيفةً أصابت طرف ثوبِ الرجلِ، فلمَّا عادَ إلى بيتِهِ أخذَهُ الندمُ الشديدُ؛ لأنهُ أساءَ إلى مسلم، وتمنَّى أنْ يراهُ ثانيةً؛ ليعتذرَ إليهِ ويطلبَ عفوَّهُ، وبعدَ عام لَقِيَ اعمرُ الرجلَ ؛ ففرحَ وأخذَ بيده قائلًا لهُ: - تريدُ الحجّ. - نعم يا أمير المؤمنين . فأخذَ الرجلَ وانطلقَ إلى منزلِهِ وأعطاهُ (٦٠٠ درهم) مـن ماله الخاصُّ وقالَ لَهُ: استعن بها على حجَّك، واعلم أنَّها بالضربة التي ضربتُكَ إياها العامَ الماضي. فقالُ الرجــلُ: يا أميرَ المؤمنينَ، والله ما ذكرتُها، لقد نسيتُها. فقالَ عمرُ: وأنا واللهِ ما نسيتُها.

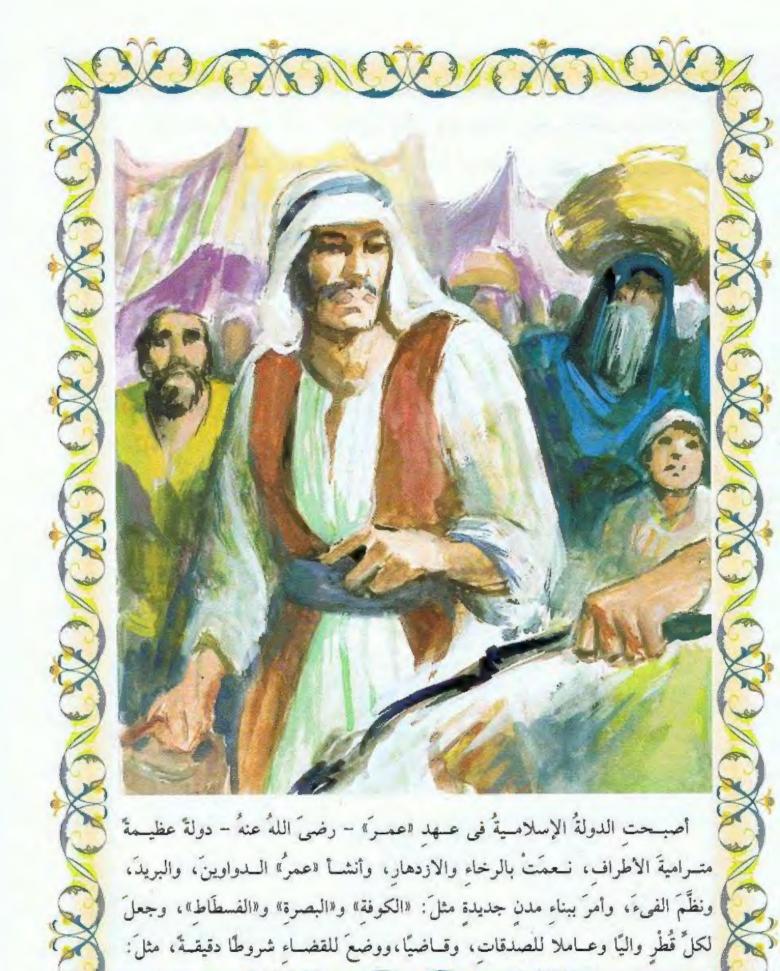

العلم بالقـرآنِ والـسنةِ، والعـدالةِ وعدم المجاملةِ.

وكانَ اعسمرُ دائمَ السفكيرِ في رعيتِهِ وفي عظم مسئوليتهِ أمامَ ربَّهِ وفي عظم مسئوليتهِ أمامَ ربَّهِ ولذا قالَ لمن حولَهُ:

- الثن عسشت أن شاء الله الأسيرة في الرعية عامًا، فإنّى الأسيرة في الرعية عامًا، فإنّى أعلم أن للناس حسوائج تقطع دونِي، وأمّا عمّالُهم فيلا يرفعونها إلى، وأمّا هم فيلا يصلون إلى، فأسير إلى الشام فأقيم بها شهرين، ثمّ أسير إلى الجنويرة (العراق) فأقيم بها شهرين، ثمّ أسير إلى المعرين، ثمّ أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين، ثمّ أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين، ثمّ أسير ألى

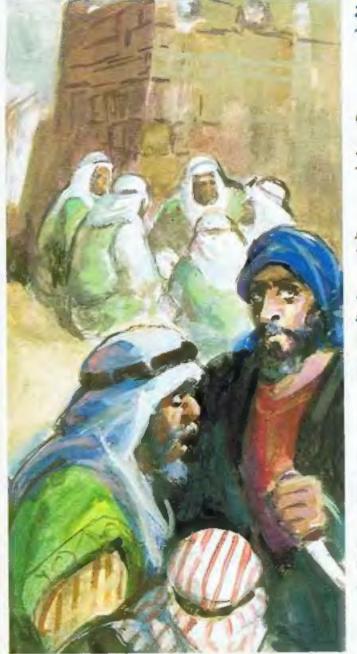

واشتدً غيظُ الكفارِ والمنافقينَ، وزادَ حقدُهم وهم يرونَ دولةَ الإسلامِ شامخةً قد عمَّ الرخاءُ أرجاءَها، وجيوشُها تنتقلُ كلَّ يومٍ من فتح إلى فتح، فيزدادُ الإسلامُ قوةً وانتشارًا، ففكروا في مؤامرة لقتلِ أميرِ المؤمنينَ «عمرً» فاجتمع ثلاثةٌ من الموالي هم: «الهرمزانُ» الفارسيُّ، و«جُفينةُ النصرانيُّ، و«أبو لـؤلؤة» المجوسيُّ الذي قامَ الماتنفيذ.

فقد استغلَّ «أبو لؤلؤة» انشغال «عمر» - رضى الله عنه - بتنظيم صفوف المسلمينَ في صلاةِ الفجرِ فوقفَ خلفَهُ، وبمجردِ أنْ كَبَّرَ "عمرُ" للصلاةِ؛ تقدمَ "أبو لَوْلُوْةَ» وطعنَهُ بخنجرٍ، وراحَ يطعنُ كلُّ منِ اعــترضَهُ منَ المسلمينَ؛ حتَّى قَتَلَ سـبعةً وأصابَ ستــةً، وبعدَ ذلكَ ألقَى عليهِ أحدُ المسلمينَ ثوبًــا أسودَ فوقعَ على الأرضِ، 🥃 فطعنَ تفسَّهُ بالخنجر . وسقطَ «عــمرُ» فأخذَ بيــد «عبدِ الرحــمنِ بنِ عوفٍ» ليصلَّى بالناسِ، وقــامَ إليهِ جماعةً منَ المسلمينَ فحملوهُ حتَّى أدخلوهُ بيـتَهُ وهوَ مغشىٌ عليهِ ينزفُ جرحُهُ، فلمَّا تنبُّهُ سألُ: أصلَّى الناسُ؟ فقالوا: نعم. فقالَ رضي اللهُ عنهُ: - لا إسلام لمنْ ترك الصلاة، ثمَّ دعا بماء فتوضأ وصلَّى ودماؤه تنزف من جرحه، ثمَّ سألَ عمَّن طعنه فقالوا: «أبو لؤلؤةً» المجوسيُّ. فقالَ: - «الحمدُ لله الذي لم يجعلُ منيتِي (وفاتي) بيدِ رجلِ يدُّعِي الإسلامَ». ثمَّ جعلَ «عمرُ» الخلافةَ شــورَى في الـــتة الذينَ تُوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ وهو عنهم راض، ورأى «عــمرُ» أنَّ هؤلاء الســــةَ أحقُّ الناسِ بهذا الأمــرِ، وهمْ: «عــثمــانُ» واعلى العوامِ، واعبدُ الرحمنِ بن عوف، والزبيرُ بنُ العوامِ، واطلحةُ بنُ عبيـدِ الله، واسعدً بنُ أبى وقاص! ثمَّ أرسلَ إلى أمِّ المؤمنينَ «عائشةً» يقرتُها السلامَ ويستأذنُها أنْ يُدفنَ معَ صاحبَيه، فَأَذَنَّتْ لَهُ؛ فَسَعِدَ بِذَلِكَ وَظُلَّ يَرِدُدُ ﴿وَكَانَ أَمِرُ اللَّهِ قَدْرًا مُقَدُّورًا ﴾، وأوصَى مَنْ حـولَهُ قائلاً: «أوصـيكُم بكتـابِ اللهِ فإنَّهُ لنْ تضلُّوا مـا اتبـعتُـمُوهُ.. وأوصـيكُمْ بالمهاجرينَ. . والأنصارِ . . والأعرابِ . . وأهلِ الذَّمَّةِ». وفي يومِ الأحدِ صبيحةِ هلالِ شــهرِ المحرمِ سنة (٢٤ هـ) حُمِلَ "الفاروقُ" ليدفنَ بجوارِ النبيُّ ﷺ و «أبي بكرٍ» بعدَ أنْ ملاَّ الأرضَ رحمةً وعدلا.

## "عظماء خالدون"



سلسلة تعرض لجوانب مضيئة في حياة الخلفاء المسلمين الذين أدوا دوراً بارزاً في تاريخ الإسلام، مع إبراز الجوانب الحضارية في عهودهم ؟ كالاهتمام بالرعية ، واحترام العلماء ، والعناية بالعلم والعمران ، وحب الجهاد ، وإعلاء كلمة الله ، وغيرها من الجوانب المشرقة في حياتهم.

## عناوين السلسلة :

- أبو بكر الصديق.
- عسمسر بن الخطاب.
- عشمان بن عفان.
- على بن أبى طالب.
- عسمر بن عسبد العسزيز.

اللقام و من جزيرة العرب المهندسين القاهرة - ص.ب : (٤٢٥) الدقى فأكس : ٣٣٧٩٧٥٢ / ٣٣٥٣٧١١ / ٣٣٧٩٧٥٢ / ٣٣٧٩٧٥٢